الما المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم لشيخ الاسلام وكرامة المناسع السنية إن الهيم عبد الله انساس المناسعة المناس مُسحة خاصّة بفضيلة الأستاذ الشّيخ محَّدا لامِينُ ابراهيمُ إنباسَ

صدَقَ الله الْعَظِيمُ، وَبَلَّغُ مَوْلَانَا رَسُولُهُ ٱلْمُصْطَغَى الصَّادِقَ الْأُمِينُ، وَهُواُصْدَقُ ٱلْقَائِلِينَ وَٱلْمُصَدِقِينَ، وَنَحْنَ عَلَى ذَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَبِهِ مُوْمِنُونَ وَمُصَدِّقُونَ ، وَلاَحُولُ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ الْعِلِي الْعَظِيمِ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ سَادَاتِنَا أَجِيكُمْ وَعُمَلَ وَعُمَّانَ وَعَلِيٌّ وَطَلْعَةً وَالزَّبِيرِ وَسَعْدٍ وَسَعِيدٍ وَعَبْدِ النَّمْنِ بْرَعُوفٍ ، وَأَفِي عَنِيدً مِن الْجَسَّلِج ، وَحَمْزَةً وَٱلْعَبَّاسِ وَجَعْفَم وَعَقِيلٍ، وَٱلْحَسَنِ وَٱلْحَسَيْنِ، وَقَاطِمَة وَخَدِيجَةً وَعَامِّشَةً وَسَائِرِأُمُّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ، وَيَضِحُ اللَّهُ عَنْ أَضْحَابِ رَسُولِاللَّهِ عَلَيْكُمْ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ التَّابِعِينَ، وَتَابِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بْإِحْسَانِ إِلْحَيْقِ الدِّينِ - اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا يَامُولَانَامِنَ الْمُحِبِّينِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَيْ بَوْمُ الدِّينِ. اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْءَ انَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا ، ٱللَّهُمَّ نَوَّى بِهِ قُلُوبِنَا

وَقَبُورَنَا، وَالشَّرَحْ بِهِ صُدُورَنَا، وَيُسِّرْ بِهِ أَمُورَنَا، وَوَقَّتْنَا لِمَا فِيهِ رِضَاك عَنّا. ٱللَّهُ وَٱجْعَلِ الْقُرْانَ الْعَظِيمُ أَمَامَنَا وَقَائِدَنَا إِلْحَالَجَتَّةِ، وَلَا تَجْعَلُهُ خُلْفَنَا سَائِقَنَا إِلَى النَّهُ اللَّهُ مَا جُعَلِّ الْفَرْعَانَ الْعَظِيمِ شَافِعًا مُشَفَّعًا فِينَا ، وَلاَ يَحْعُلُهُ مَا حِلاً مُصَدَّقًا فِينَا، اللَّهُمَّ آجْعَلْهُ لَنَا وَلاَ تَجْعُلُهُ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ ٱرزَقْنَا تِلاَوْتَهُ عَلِى النَّهُ وِالَّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا ، وَلا تَجْعَلْ لْنَامَعُهُ ذَنَّا إِلاَّ غَفْرْتُهُ ، وَلاَ هَمَّا إِلاَّ فَرَجْتَهُ، وَلاَ دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ، وَلا مَرِيضًا إِلاَّ شَفَيْتَهُ، وَلاَ عَدُوًّا إِلاَّ كَفَيْتُهُ، وَلِاغَالِبَا إِلاَّ رَدُدْتُهُ، وَلِاعَاصِيًّا إِلاَّ عَصَمْتُهُ، وَلَاقَاسِدًا إِلَّا أَصْلَحْتَهُ، وَلا مَيِّنًّا إِلاَّ رَحْتَهُ، وَلا عَيْبًا إِلاَّ سَتَرْتَهُ وَلا عَسِيلًا إِلاَّ يَسَرَّتُهُ، وَلِاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَكَ فِيهَا رضيَّ وَلِنَا فِيهَا صَلَامٌ إِلاَّ أَعَنْتَنَا عَلَى قَضَالَهُمَا فَيُسْرِمِنْكَ وَعَافِيَةٍ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيثُ يَاذَا ٱلْجَلَالِ وَالاَحْرَامِ. الله ﴿ أَنْهُ مُنَا بِالْقُرُ وَ الْعَظِيمِ، وَأَنْفَعْنَا بِمَا فِيدِمِنَ الْآيَاتِ وَالذَّكِيلِ

ٱلْحَكِيمِ، ٱللَّهُمَّ عَلِمْنَا مِنْهُ مَاجَهِلْنَا، وَذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا فَسِينَا، وَأَرْزَقْنَا تِلاَوَتُهُ وَحَلاَوَتُهُ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، ٱللَّهُمَّ مَا قَصَيْتَ بِهِ عَلَيْنَامِنْ قَضَآءٍ قَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا، ﴿ رَبَّنَاءَاتِنَامِنَ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَامِنْ أَمْرِبَا رَشَدًا ﴾ ﴿ رَبَّنَاءَاتِنَامِنَ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَامِنْ أَمْرِبَا رَشَدًا ﴾ ﴿ ﴿ رَبُّنَاءَ ابْنَا فَأَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفَا لَأَخِرَةً حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ التَّارِين، ﴿ رَبُّنَا لَا تُوكِذِنَّا إِنَّ نِسِينَا أُوَاخْطَأْنًا، رَبُّنَّا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلا تُحِمَّلْنَا مَا لا طَاقَةً لَنَابِهِ وَآعْفُ عَنَّا وَلَغْفِرْلَنَا وَلَرْحَمْتًا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكِفِرِينَ ﴾ ، ﴿ رَبَّتَ الْأَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدِّيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَ امِنُوا بِرَبِّكُمُ فَتَامَنًا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا

سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَامَعَ الْأَبْرَانِ، رَبِّنَا وَعُاتِنَا مَاوَعَدْتَنَاعَلِي سُلِكَ وَلا تُغْزِنَا يَوْمُ الْقِيكُمةِ إِنَّكَ لَا تُعْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ ﴿ رَبَّنَاظُلُمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفِي لِنَا وَيَرْحُمَّنَا لَنَكُونِ مِنَ ٱلْخُلِسِ بِنَ ﴿ ﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَامِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ يَتِلْتِنَا قُتُنَّ أَغُينِ وَلَجْعَلْتَ لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ ﴿ رَبِّنَا آغُفِرُلْنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فَ قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ ءَامَنُول رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفَ رَّحِيمُ \* . يَا رَبُّنَا يَاخَ الْقَ الْعَوَالِمِ ﴿ حُلْ بَيْنَا وَبَيْ كُلِّ طَالِمِ يَا رَبَّنَا أَنْتَ تَرَىٰ مَا قَدْجَرَىٰ ﴿ فَاقْصِمْ بِعَهُوْمِنْ عَلَيْنَا جَسَلِ يَارَبُّنَا عِجُّلُلْنَا بِالْفَسَرَجِ ﴿ وَجِتَنَامِنْ ضَيْعَةٍ وَجَرَجَ وَآمْدُدْعَلَيْنَامِزْ حَمَاكِ الْأَمْنَعِ ﴿ سُرَادِقًا مَنْ حَلَّ فِيهِ يُمْنَع اللَّهُمُّ احْرَسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِي لَاتَنَامُ، وَأَكْنَفْنَا فِحَنَفِكَ الَّذِي لا

يُرَامُ، وَأَجْعَلْنَا فَ جِوَارِكَ الَّذِه لَا يَخْفِرُ وَلَا يَضَامُ ، ٱللَّهُ مِّرَاتًا نَكُرُلُ بِكَ في نُحُورِ الْأَعْدَاءِ وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرُورِ هِمْ ، ٱللَّهُمَّ أَكُونَا هُمْ بِمَا شِئْتَ ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْكُرُ بِأَعْدَائِنَا وَكُفَى بِكَ وَلِيًّا وَكُفَى بِكَ نَصِيرًا. ٱللَّهُ مَّا عَفِي إِحْيِنًا وَمُيِّتِنًا ، وَكَبِينًا وَصَبِغِيزًا ، وَذَكِرَا وَأَنْتَانًا ، وَحَاضِرَنَا وَغَائِبِنَا، وَحُرِّنَا وَعَبْدِنَا، وَطَائِعِنَا وَعَاصِيتًا، اللهم اغف لها أجمعين، وتوقَّنا مسلمين، وأحشرنا في زمسرة ٱلنبَّيئينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحِينَ، وَاكْفِنَامَا الهُمَّنَا وَمَالُمْ يُهِمَّنَا مِنْ أَمُورِ الدُّنْيَا والدِّينَ وَلَعْتَعَنَّا الْيُوالْمُعْتَدِينَ وَلاَ يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقُوْمِ الضَّالِمِينَ ، وَيَجِنَا بِكُمَّتِكَ مِنَالْقُومُ الْكُونِينَ وَأَجْعَلْنَامِنْ عِبَادِلِ الْمُخْلُصِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَنْحَ الرَّاحِينَ ، سُنِحَ لِنَ رَبِّكُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِعُونَ وَسَالَهُمْ عَلَى